مكترخة مصار تقادم مجموعة محمد وصحره

## ارجعوا بنا

إعداد : أمير سعيد السحار



رسوم عبد الرحمن بكر الناشـر مكتبــــة مصـــر ٣ شارع أدامل صدقى بالفجالة



كانت مجالسُ ابنِ عباسُ رضيَ اللّهُ عنه حينما كان عاملاً على البصرة ، تعِبجُ بالعلماءِ والقراء ، والمحدّثين، وتطرحُ في هذه الجالسِ المسائلَ العلمية الدقيقة ، ويتناولُها من ذوي الرأي والمشورةِ ما يُشارُ إليهم في المجتمع الإسلاميّ بأسرِه بالبنان .

وما أجمل الولاة والعمال والحكام، حينما يقوم على هذا النوع السامي، وذلك اللون الرفيع من الوان الحياة الجادة النشيطة، فكلُّ شيء يعتمدُ على العلم والبحث الدّقيق ينتج أعظم الإنتاج، ويعودُ على المجتمع بأكبر الفوائد وأسماها، وإن مجتمعًا يقومُ على هذا الأساس، هو مجتمعٌ صالحٌ لا يؤسِّر فيه الزمن، ولا تأتي عليه كوارث الأيام.. ومن ذلك تنشأ الحقيقة التي يُمكن أن تكون أساس الإصلاح.

والبصرةُ في هذا العصر ، سوقٌ رائجةٌ للعلم ، وميدانٌ رحيبٌ يتسابقُ فيه العارفون ، كلٌّ يهدفُ إلى غايـة ، ويرمي إلى غرض ، والمطلبُ الأسمَى للجميع رفعةُ الإسلام ، وصلاحُ المسلمين ، واتساعُ رُقعةِ البلاد ، ليرفرفَ العلَمُ الإسلامي في كل البقاع وينتشرَ بذلك العدلُ والتقى والصلاح .

وذات مرة ، اجتمع قراء البصرة عند ابن عباس ، وذكروا الله ، ورفرفت الملائكة على المجلس بأجنحة من نور .. ثم ذُكر الفقراء ، وذُكر المحتاجون من المسلمين ، وتحدّث القرّاء إلى ابن عباس في إخلاص ، ومحبة وعطف:

\_ يابن عباس ، أنت ولِيُّ الأمرِ في هذا البلد ، وقد أمرك الله أن تكون دائماً في عون المحتاج ، كما عهدناك، وقد واتَتِ الفرصة ، وها نحن لدُلُك على واحدٍ من هؤلاء ، ممن يحبُّهم الله . \_ ومن هو ؟

\_ هو جارٌ لنا ، صوّامٌ قوّام ، يتمنّى كلُّ واحدٍ منا أن يكونَ مثلَه ، وقد زوَّج بنتَه

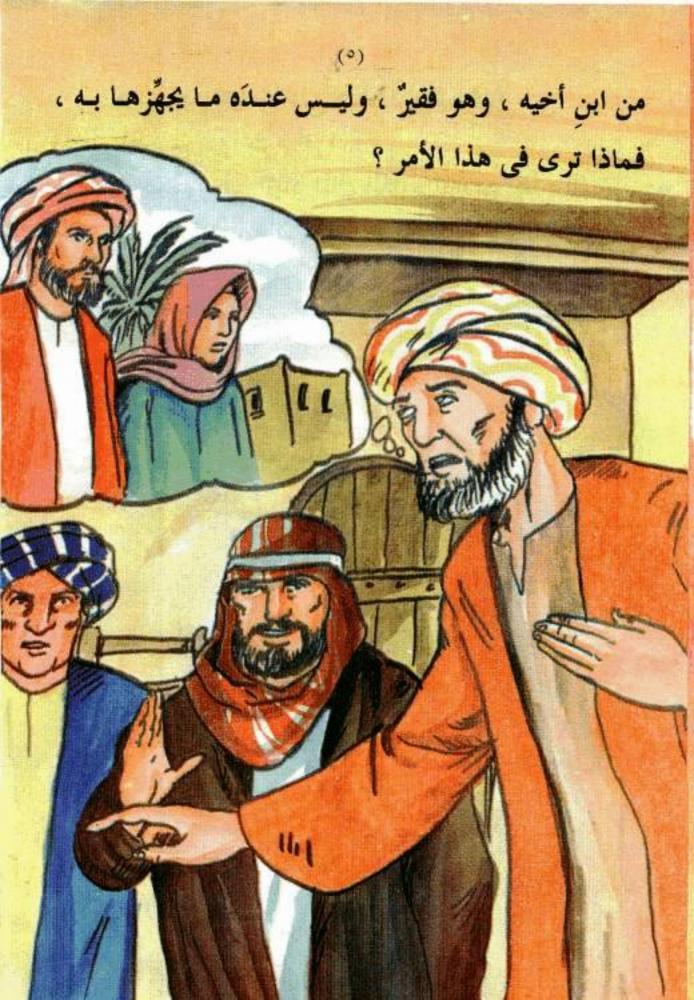



و يُجب ابنُ عباس على هـذا ، وإنما قـام مـن فَـورِه ، وأخذ بأيديهم ، واعتزُمَ أمراً .

لقد صمَّم على إيجادِ المال اللازم لتجهيز هذه الفتاة ، الله وأن يكونَ عونًا لهؤلاء ، لئلا تشعرَ

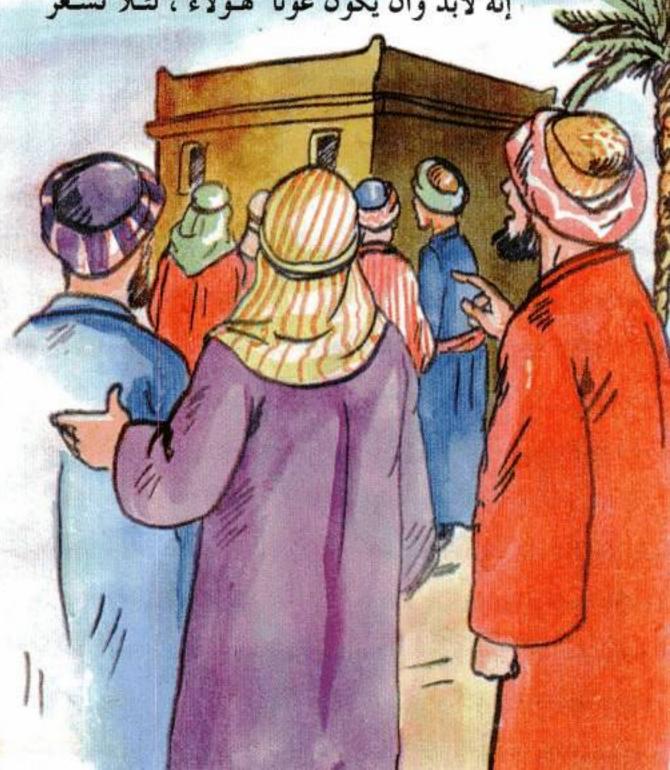

هذه العروسُ بالذَّلَةِ والمسكنة ، في وقت هي أحوجُ ما تكونُ فيه إلى العزةِ والكرامةِ لتُنجبَ للوطنِ العزيزِ جنودًا أعزاءَ كرامًا يابون الضيّم ، ولا يقيمون على ذُلِّ يُراد بهم . إن هذا باب عظيمٌ من أبوابِ الإنفاق، وما عليه أن يكونَ كريمًا سخيًا . ما دام يقعُ هذا موقعَه من القرضِ الحسن الذي يَعنيه ربُّ العالمين .

وأخذ ابنُ عباسِ بأيدي القراءِ وأدخلَهـم دارَه . فأوقعَهم في حيرةٍ ودَهشة ، وتساءلوا بالنظراتِ العابرةِ ، وفاضت بهم الأحاسيس ، وطاف بهمُ الخيالُ الشَّاردُ في كلِّ ناحيةٍ وصوب. وخيّل لبعضِهم أن ابنَ عباس رُبما شكا لهم ضيقَ الحال. وأنه كان بؤدِّه لو وَجد مالاً فيُعين هذا الرَّجل ، ولكنه كما يعلمون لا يبقِي كثيراً على المال ، وأنه لهـذا يعتـذرُ ، وبخاصةٍ وقد شفعَ اعتذارَه بالكتمان ، والقولِ المعروف !! ولكن فريقاً آخر علِم من نبرَات ابنِ عباس ، ومن أساريرِ وجهه حينما كان يتابعُ حديثُهم ، أنه تأثر إلى حـدُ كبير بقصة ذلك الرجل ، وأنه لابدُّ وأن يقدُّمَ لــ المعونـة الكافية، التي تُظهرُه أمامَ الناس رجالاً محفوظ الكرامة ،

موفور العزة ، وليس هذا على ابن عباس ببعيد ، فله مواقفه التي يعرفها له الجميع .. !!

وانتشلَهم ابنُ عباسٍ مما وقعوا فيه من الحيرةِ والدهسِ حينما فتحَ أمامَهم صندوقًا ، فأخرجَ منه ستَّ بِدَر ، ثم قال : \_ إحملوا هذا إلى الرَّجل .

هملوا هذه الثروة العظيمة ، بالنّسبة لرجل فقير محتاج ، لا يجدُ ما يجهّز بـه ابنتَه ، والبَـدْرة عشْـرةُ آلافِ درهـم ، ولا جَرَم أن ستين ألفَ درهم ستقعُ موقعاً من كفايتِه ، بل وفوق كفايتِه .

وحمد القراءُ لابن عباس هذه اليد الكريمة ، والنعمة العظمى، ولكن واحداً منهم يُعلن هذا ، فابن عباس لا يحب أن يُمدح في عمل يريد به وجه الله ، وإنما يُؤثر الصمت والسكون .

بيدَ أن القراءَ بعد ما حملوا هذه البِدَرَ الست ، فكّر ابنُ عباسٍ في الموضوعِ



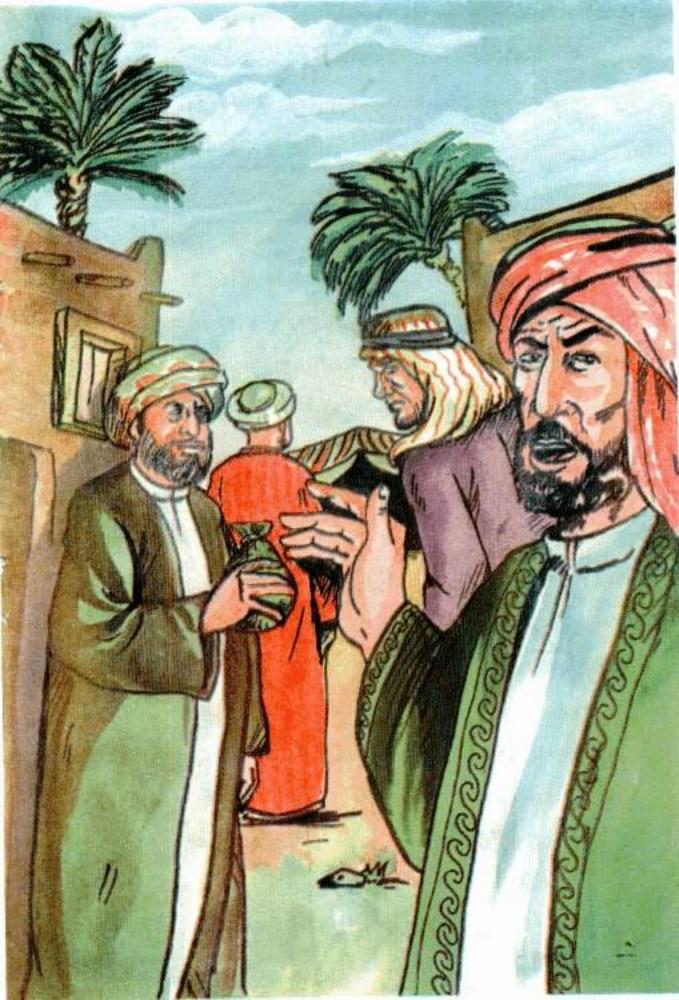

وهداه تفكيرُه إلى أنه سيشغَلُ هذا الرَّجل ، وأنه سيكون سبًا في بُعدِه عن اللَّهِ الذي خلقَه فسوَّاه ، وأن الرجلَ حينما يرى هذا المالَ ربما شغلَه مدة حتى ينتهي من تجهيزِ ابنتِه ، وبذلك يقطعُه عن عبادة ربه ، عن الصَّوم والصَّلاة .

ورأى القراءُ ما يعتملُ فى فكر ابنِ عباس. ولكنَّهم احترموا صَمتُه ، و يُفاتِحُه أحدُهم الحديث ، وظلُّوا كذلك مدةً حتى قالَ ابنُ عباسٍ فى تُؤدةٍ وأناة :

\_ واللهِ ما أنصفنا جاركم.

وذهِل القرّاءُ عجبًا وحَيْرة ، فهذا مَبلغ ما كانوا يحُلُمون بمثلِه لمساعدةِ جارِهم . إنه لمبلغ عظيمٌ أكثر مما كانوا يَنتظرون ، وإنَّ ابنَ عباسٍ لفعلَ أكثرَ مما يجبُ



عليه ، فما معنى قولِه هذا ؟ وماذا كان يريدُ أن يمنحه إذن إذا كان هذا المالُ قليلاً في نظره . وغيرَ كافٍ لما يريد ؟؟ وماذا تعني يابنَ عباس ؟ أتعنى أن هذا المبلغ قليل ؟ وماذا تعني يابنَ عباس ؟ أتعنى أن هذا المبلغ قليل ؟ وكلا ، ولكننا أعطيناه ما يَشغَلُه عن قيامِه وصيامِه .!! وفهِم القراءُ ما يعني ، وحجدوا له هذا الشعورَ الحي ، والإحساس المرهف ، والحرص على تقديس كلماتِ اللهِ بالعبادة ، والنظر إلى أبعدِ ما كانوا ينتظرون منه .. وقا إنه ابنُ عباس : ذكاء وعلمًا ، ودينًا وورَعًا ، ورعاية لحقوق العبادِ .

و يُنطِقُ واحدٌ منهم بحرف ، و ينبس ببنتِ شفةٍ ، ولكن وجوههم ارتسمت عليها آياتُ التساؤل ، وعلاماتُ الاستفهام وكأنما تقول :

\_ وماذا تريدُ أن تصنَع إذن يابنَ عباس ؟! فأجاب ابنُ عباسٍ في عزمٍ وقوةٍ وإخلاص :

\_ اِرجِعوا بنا .. ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها ، فليس للدُّنيا من القدرِ ما يشغُلُ مؤمنًا عن عبادةٍ ربِّه ،



وما بنا من الكبر ما لا نخدُم أولياء الله تعالى . !!

ولوَّح الشيطانُ من بعيد لبعض هذه القلوب ، وأقبل عليها في خداع ولين وارتياب ، يريدُ أن يفترسها ، ويشكّكها في هذا العمل الجليل ، فكيف يرضَى أن يبقى هذا ، ويفعل الخير صرفًا لا يخالطُه إِثْم ، نقيًا لا تشوبُه ريبة أو شك ؟!

وأعمل الشيطانُ مخالبَه في هذه القلوبِ النقيّةِ الصّافية، وتمحّل لها بكلّ حيلة ، وأتاها من كلّ سبيل ، ونفـذ إليها من كلّ سبيل ، ونفـذ إليها من كل صوبٍ وحَدَب ليُحبط المسعى ، وينالَ الوَطر .

عجبًا! كيف تفعلون هذا ، وتُقِرون ابنَ عباسِ عليه ؟ أيبقَى الرجلُ في مكانِه ، لا يحرِّك ساكنًا ، ولا يفعلُ شيئا، وتقدمون له النقودَ اللازمة ؟ وليس ذلك فحسب ، وإنما تكلّفون أنفسكم تعبًا وإرهاقًا ، وجهداً أنتم في حاجةٍ إلى القليلِ منه ، بَلْهَ الكثير . وتذهبون هنا وهناك لتجهّزوا له ابنتَه، ويبقى هو في مكانِه ، وإذا بكلّ شيء قد نُفّد على خيرِ ما يبغي ، وأفضلِ ما يريد ؟؟ ما هذا ؟؟ إن لأنفسيكم خيرِ ما يبغي ، وأفضلِ ما يريد ؟؟ ما هذا ؟؟ إن لأنفسيكم

عليكم حقًا ؟ وإن عليكم أن تحسبوا حسابًا لما ستجدونه من جهد ، وتلاقونه من عَنتِ ومشقة وإرهاق .. يكفى أن تذهبوا له بهذه النقود ، بل لا داعي لشيء من هذا ، وما دام هو من الفقر بحيث لا يقدرُ على تجهيز ابنته ، فلا داعي لتجهيزها ، ويجب أن تمضي فقيرة إلى بيت داعي لتجهيزها ، ويجب أن تمضي فقيرة إلى بيت الزوجية .. لا لا ، وقروا هذا الجهد وذلك العناء!!

ولكن قلبًا واحداً يستمْع لهذه الوسوسة الدنيئة ، وظلَّ مغلقًا في وجهِ هذا اللعين ، فلم يجد بُدًّا من الابتعادِ ناقمًا ساخطًا ، وارتفع صوتُ الحقِّ يقودُ هؤلاء إلى عملِ الخيرِ الصرف ، إلى حيثُ يدعو الإيمانُ الكامل، والأخوةُ القوية . أجَل ، ارتفع هذا الصوتُ يقودُهم ويسجّل في صفحاتِ التّاريخِ هذه العبارة : لقد فعل ابنُ عباس ،

وفعلُ القرّاء .. ا!